

## المكتبة الخضراء للأطفال



دىنانىرلىبة



يُحكَى أَنَّه كَانَتْ تُوجَد ثَلاثُ فَتياتٍ ، يعْملنَ في خِدْمَةِ ثَرِيٍّ ، يَقُطُنُ في مَنْزِلٍ كَبِيرٍ ، بِهِ كُلُّ مَظَاهِ التَّرفِ. وَلَمْ يَكُنْ لَدَى زَوجِتِه إِلا هُولا الخَادِمَاتُ النَّلاث ، لِذَلِكَ كَانَ عَلَيهِنَّ أَنْ يَقُمنَ بِالكَثِيرِ مِنَ الأَعْمَالِ . وَكَانَ اللهُ الفَيْامُ الفَتَاةِ الكُبرَى « نَاعِسَة » . وَهي فَتَاةٌ طَويلَةٌ ، ذَاتُ شَعْرٍ وَكَانَ اللهُ الفَيْامُ الفَتَاةِ الكُبرَى « نَاعِسَة » . وَهي فَتَاةٌ طَويلَةٌ ، ذَاتُ شَعْرٍ أَسُودَ ، وَوَجْنَاتٍ وَرُدِيَّة . وَكَانَ في المِيْطَاعَتِها القيامُ بِالكَثِيرِ مِنَ الأَعْمَالِ في وَقْتٍ قَصِيرٍ لو أَرَادت ذَلِكَ ، وَلكِنَها لَمْ تَكُنْ تَرْغَبُ في العَمَلِ عَادَةً ، لأَنْها كَشُيرٍ لو أَرَادت ذَلِكَ ، وَلكِنَها لَمْ تَكُنْ تَرْغَبُ في العَمَلِ عَادَةً ، لأَنْها كَسُلانةٌ .

وَكَانَ هَمُهَا أَنْ تَقْضِىَ أَكْثَر مِنْ نِصْفُو النَّهَارِ عَلَى مَقْعِدٍ فَ الْمَطَبِخ ، مُرْتَدِيَةً مَلاَبِسَ غَيرَ مُنظَّمةٍ وَلاَ نَظِيفَةٍ ، شَعْنَاء الشَّعْرِ ، حَافِيَة القَدَمَينِ . وَكَانَتُ تَقْضِى السَّاعَاتِ تَقْرأ الْقِصَصَ ، وَتَحْكَى لِلْفَتَاتِينِ لَقْضِى السَّاعَاتِ تَقْرأ الْقِصَصَ ، وَتَحْكَى لِلْفَتَاتِينِ اللَّخَرِيَيْنِ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَهُ لُو أَنَها أَصْبَحَتْ غَنِيَّةً . الأَخْرَيَيْنِ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَهُ لُو أَنّها أَصْبَحَتْ غَنِيَّة . وَكَانَ اسْمُ النَّانِيَةِ «جَمِيلَة » ، وَهِي ذَاتُ وَجُهِ وَكَانَ اسْمُ النَّانِيَةِ «جَمِيلَة » ، وَهِي ذَاتُ وَجُهِ



جَمِيل جِدًّا ، زَرْقَاءُ الْعَيْنَيْنِ ، ذَهَبَيَّةُ الشَّعْرِ ، ولَكِنَّها كَانَتْ هي الأُخْرَى كَسُولاً تَكْرَهُ الْعَمَلَ .

وَلَمْ تَكُنْ تُهْمِلُ نَفْسَهَا مِثْلَ ﴿ نَاعِسَةَ ﴾ ، بَلُ عَلَى العَكْسِ ، كَانَتْ مُغْرَمةً جِدًّا بَأَنْ تَرْتَدِى مَلاَبِسَ جَمِيلَةً ، وَبِأَنْ تَقْفَ السَّاعَاتِ الطَّوِيلَة تَتَطلعُ إِلَى نَفْسِها في الْمِرآةِ . وَكَانَتْ تُنْفِقُ كُلَّ نُقُودهَا في شِرًاء أَشْيَاء جَمِيلَةٍ تَرْتَادِيها ، وَكَانَتْ تُنْفِقُ كُلَّ نُقُودهَا في شِرًاء أَشْيَاء جَمِيلَةٍ تَرْتَادِيها ،



مِثْلُ الزَّهُورِ الصَّنَاعَيَّة ، وَشَرَائِط الشَّعْرِ والأَحْزِمَةِ ، وَالأَوْشِحَةِ وَالعُقُودِ .

وَأَحْيَاناً ، عَنْدَمَا يَخْلُو الْبَيْتُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، تَتَسَلَّلُ إِلَى غُرْفَةِ سَيِّدَتِها ، فَتَرْتَدِى أَنُوابَها الفَاخِرَةَ الوَاجِدَ بَعْدَ الآخر ، وَتَتَزَيَّنُ بِحُلِيِّها الثَّمينَة ، ثُمَّ تَتَمشَّى أَمَامَ المُرْآةِ الكَبِيرَةِ مُعْجَبةً بِنَفْسِها ، حتَّى لتَقْضِى فى كُلِّ مَرَّةٍ أَكْثَر مِنْ سَاعَةٍ ، وَهى تَتَأْمَّلُ صُورَتَها .

وَاعْتَادَتُ « جَميلة » أَنْ تَقُولَ لِنَفْسِها : « إِنْنِي أَجْعَلُ مِنْ أَنْ أَتَحَمَّلَ مَنْ أَنْ أَتَحَمَّلَ مَشَاقً الْعَمَلِ . . كَانَ يَجِبُ أَنْ أَكُونَ سَيِّدَةً غَنِيَّةً ، لاَ أَهْتَمُ بِأَنْ أَعْمَلَ مَشَاقً الْعَمَلِ . . كَانَ يَجِبُ أَنْ أَكُونَ سَيِّدَةً غَنِيَّةً ، لاَ أَهْتَمُ بِأَنْ أَعْمَلَ شَيْئًا . . بَلْ أَكْتَفِى بِالْجُلُوسِ ، وإصْدَارِ الأَوَامِرِ لِلْخَدَمِ والأَثْبَاعِ » .

لِذَلِكَ فَمِنَ الْمُؤَكَّدِ أَنَّ ﴿ نَاعِسَة ﴾ و ﴿ جَمِيلَة ﴾ لَمْ تَكُونَا تَقُومَانِ إِلاَّ بِقَدْرٍ وَلَا لِللَّهِ مِنْ أَعْالِ الْمُنزِلِ الكَثِيرَةِ ، وَحَتَّى مَا تَعْملانِهِ تُؤَدِّيانِهِ عَلَى أَسُوا صُورَةٍ . وَحَتَّى مَا تَعْملانِهِ تُؤَدِّيانِهِ عَلَى أَسُوا صُورَةٍ .

وَكَانَ مِنَ الْغَرِيبِ حَقَّا أَلاَّ تَطُردَهُما سَيِّدَتُها ، وَلَوْكَانَتْ تَعْلَمُ حَقِيقَتَهُا ، مَا تَأْخِرت في طَرْدِها . وَلَكِنَّها ، مَعَ تَأْنِيبِها الْمُسْتِمِرِّ لَهُا ، لَمْ تَكُنْ تُدْرِكُ قَطَّ مَا تَأْخُرت في طَرْدِها . وَلَكِنَّها ، مَعَ تَأْنِيبِها الْمُسْتِمِرِ لَهُا ، لَمْ تَكُنْ تُدْرِكُ قَطَّ أَنَّ فَسَادَهُما وَصَلَ إِلَى دَرَجَةِ تَرْكِ مُعْظَم عَمَلِها لِيقُومَ بِهِ شَخْصٌ آخُر . ذٰلِكَ أَنَّ فَسَادَهُما وَصَلَ إِلَى دَرَجَةِ تَرْكِ مُعْظَم عَمَلِها لِيقُومَ بِهِ شَخْصٌ آخُر . ذٰلِكَ أَنَّ خَادِمَتُها الثَّالِئَةَ والصَّغرَى ، هي الَّتِي كَانَت تَشْتَغِلُ طَوالَ الْوَقْتِ ، وَبِفَضْلِها كَانَ الْمَتِلُ نَظِيفاً مُرتَّباً عَلَى الدَّوام .

وَكَانَ اسْمُ هٰذِهِ الْخَادِمةِ الثَّالِثَةِ « لِبْلِبَة » ، وإنْ سمَّاهَا الْجَمِيعُ « لِبْلِبَةَ



كَانَتْ تَشْتَغِلُ طَوالَ النَّهَارِ ، مِنَ الْفَجْرِ حَتَّى مُتَصَفِ اللَّبْلِ ، دُونَ أَنْ تَجِدَ دَقِيقَةً وَاحِدَةً تَهَتَمُّ فِيها بِنَفْسِها ، كَانَتْ تُنَظَفُ أَوْعِيَةَ الْمَطَبَخِ ، وتَكْنَسُ الأَرْضَ وَتَمْسَحُ الحُجرَاتِ وتَغْسِلُ الأَوانِي والأَطْبَاقَ ، وتَطْهُو الطَّعامَ وتَعدُّ المَاثِدَة ، وتُرتِّبُ الأَثاث ، وتَحْرِصُ أَنْ يَبْدُو المَنْزِلُ أَنِيقاً نَظِيفاً ، وتَسْهَرُ المَاثِدَة ، وتُرتِّبُ الأَثاث ، وتَحْرِصُ أَنْ يَبْدُو المَنْزِلُ أَنِيقاً نَظِيفاً ، وتَسْهَرُ عَلَى تَلْبَيةٍ رَغَباتٍ سَيِّدِها وسَيِّدَتِها .

لَمْ يَكُنْ لَهَا أَخُ أَوْ أَحْتُ ، وقَدْ فَقَدَتْ أَبَاهَا وَأُمَّهَا . وَلَمْ يَكُنْ لَهَا صَدِيقٌ في الدُّنْيَا سِوَى جَدَّتِها .

وِجَدَّتُهَا سَيَّدَةً عَجُوزٌ فَقِيرَةً جِدًّا ، كَانَتْ تَعِيشُ فَى كُوخٍ صَغِيرٍ قَديمٍ ، لاَ يَبْعُدُ كَثِيرًا عَنْ المَدِينَةِ الَّتِي تَعْمَلُ بِهَا « لِبْلَبَة » .

لَمْ يَكُنِ الكُوخُ مَكَاناً صَالِحاً للسّكنَى ، لَكِنَّ جَدَّةَ لِبْلَبَة كَانَتْ مِن الفَقْرِ بِحَبْثُ لَمْ تَجِدْ مَكَاناً أَفْضَل مِنه لِتَعِيشَ فِيهِ . كَانَتْ أَرْضِيَّتُهُ مِنَ النَّرابِ ، والشُّقُوقُ تَمْلاً سَقْفَه وجُدْرَانَه ، والفِرَاشُ الَّذِي تَنَامُ عَلَيهِ المَرَّاةُ العَجُوزُ مُجَرَّد كُومةٍ مِنَ القَشِّ وغِطَاءِ مُمزَّقِ .

وكَانَتْ لِبْلِبَةُ الصَّغِيرَةُ تُعطِى جَدَّنها كُلَّ مَا تَحْصُلُ عَلَيه مِنْ نَقُودٍ ، أُسْبُوعاً بَعْدَ أُسْبُوع . ولَكِنَ ذَٰلِكَ لَم يَكُنْ كَافِياً حَتَّى لِشِرَاء الخَبْزِ دُونَ غَيْرِه ، وكَثِيراً مَا كَانَتْ لِبْلِبَةُ تُحدَّثُ نَفْسَها قَائِلَةً : «كُمْ تَكُونُ الحَيَاةُ حُلُوةً ، إِذَا استَطَعتُ مَا كَانَتْ لِبْلِبَةُ تُحدَّثُ نَفْسَها قَائِلَةً : «كُمْ تَكُونُ الحَيَاةُ حُلُوةً ، إِذَا استَطَعتُ أَنْ أُعِيشَ مَعَ جَدَّتِي فَ مَنْزِلٍ صَغِيرٍ جَمِيلٍ نَظِيفٍ ، تُحِيطُ بِهِ حَدِيقَةٌ أَقْطَفُ

مِنْهَا الْوِرُودَ وَالْأَزْهَارَكُلَّ صَبَاحٍ ، وأَنْ يَكُونَ لَدَيْنَا قَلِيلٌ مِنَ النُّقُودِ لِشراءِ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَلابِس ، وأَنْ نَجِدَ دَاثِماً طَعَاماً كَافِياً . لَوْ تَحَقَّق هَذَا ، فَكُمْ سَنَكُونُ رَاضِينَ سُعَدَاءً ! ! »

كَانَت هَٰذِهِ هِي أَمَانِي لِيْلِبَة الصَّغِيرَةِ فِي الحَيَاةِ ، ولكنَّها لَمْ تَجِدْ وَسِيلَةُ المُمكِنُ أَنْ تُحَقِّقَ بِهَا أَحْلامَها وَأَمانِيَّهَا . ومَعَ ذٰلِكَ ظلَّتْ تَعْملُ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ ، وظَلَّتْ نَاعِسَةُ وجَعِيلَةُ تُواصِلاَنِ تَرْكها لِتقُومَ بِنَصِيبِهِا مِنَ العَملِ ، وَنَادِراً مَا تَمُدَّانِ إِلِيها يَدَ المُسَاعَدةِ . وكُلَّمَا عَهِدَتْ إِلَيْها سَيِّدتُهُا بِعَملِ شَاقً وَالْمَهِمَّةِ دَقِيقَةٍ فَإِنَّها تَقُولانِ : « سَتَقُومُ لِيْلِبَةُ بِهٰذَا ، لِمَاذا نُرْهِقُ أَنْفُسنا بِالعَملِ مَا دَامَت يَبِيلِيَةُ الصَّغِيرَةُ يُمكِنُ أَنْ تَقُومَ بِكُلِّ الْعَمل ؟ » .



وفى يَوْمٍ ، أَقَامَ سَيَّدُ لِبْلِيَةَ وزَوْجَتُهُ وَلِيمَةً عَظِيمَةً فَى بَيْتِهِمَا الفَاخِرِ ، حَضَرِهَا أَصْدِقَاؤُهُمَا لِتَناوِلُو الطَّعَامِ .

وقَبْلَ مِيعَادِ الوَلِيمَةِ بِعِدَّةِ أَيَّامٍ ، انْهَمَكَتْ لِبْلِيَةً الصَّغِيرَةُ وَالْكَسْلانَتَانِ : نَاعِسَةُ وَجَعِيلَةُ فَى الْعَمَلِ ، إِذْكَانَتْ لَدَيْهِنَّ وَاجِبَاتٌ كَثِيرَةٌ يَجِبُ القِيَامُ بِهِا . كَانَ عَلَيْهِنَّ تَنْظِيفُ الخُضْرَواتِ وطهيَّها ، وإعْدَادُ الطُّيورِ الْمَشُويَةِ واللَّحُومِ كَانَ عَلَيْهِنَّ تَنْظِيفُ الخُضْرَواتِ وطهيَّها ، وإعْدَادُ الطُّيورِ الْمَشُويَةِ واللَّحُومِ المَطْبُوخَةِ ، وصُنعُ الكَعْكِ والشطائر وغَيْر ذَلِكَ مِنَ الْحَلُوى والأَطْعِمَةِ . وَوُضِعَ عَلَى عَاتِقِ لِبْلِيةَ الصَّغِيرَةِ أَشَقَّ جَانِبٍ مِنَ الْعَمَلِ ، إِذْ سُرْعَانَ مَا تَخَلَّتُ نَاعِسَةُ وجَعِيلَةُ عَنِ القِيَامِ بِوَاجِبَاتِها ، بِحُجَّةِ أَنَّ التَّعَبَ قَدِ انتَابَها . وفي يَوْمِ المَأْدُنَةِ نَفْسِهِ ، قَامَتْ لِبْلِيَةُ بِأَكْبَرِ نَصِيبٍ مِنَ الْعَمَلِ : فَقَد وفي يَوْمِ المَأْدُنَةِ نَفْسِهِ ، قَامَتْ لِبْلِيَةُ بِأَكْبَرِ نَصِيبٍ مِنَ الْعَمَلِ : فَقَد وفي يَوْمِ المَأْدُنَةِ نَفْسِهِ ، قَامَتْ لِبْلِيَةُ بِالْعَمَلِ عَلَى كُلَّ طَلَبٍ يُبْدِيه أَى وَاحِد بَسَطَتِ المَوَائِدَ ، وأَتَمَّتِ الطَّهِى ، ثُمَّ وَقَفَتْ تُلْبَى كُلَّ طَلَبِ يُبْدِيه أَى وَاحِد مِنَ الْعَمَلِ كُلُّهِ : فَجَمَعَتِ الأَوْانِي وَأَدور . . . وكَانَ المَدْعُونَ يَتَصَايَحُونَ مِنْ شِدَّةِ الطَّرِبِ والمَرْحِ . وبَعْدَ الْبَهَاءِ الوَلِيمِ ، قَامَتْ لِبْلِيَةُ بِالْعَمَلِ كُلَّهِ : فَجَمَعَتِ الأَوانِي وَأَدَواتِ والمَالِدَةِ ، ورَفَعَتِ المَوائِدَ ، وغَسَلَتِ الأَطْبَاقَ .

وفى كُلِّ هٰذَا ، لَمْ تَمُدُّ نَاعِسَةُ وجَمِيلَةُ يَدَ المُسَاعَدَةِ إِلَى لِبْلِبَةَ ، بَلْ جَلَسَتْ نَاعِسَةُ عَلَى مَقْعَدٍ فَى المَطبَخِ ، وأَخَذَتْ تَلتَهِمُ جَمِيعَ الكَعْكِ والحَلوَى الَّتِي تَبَقَّتْ مِنَ الوَلِيمَةِ .

وبِالْمِثْلُ ، لَمْ تُلْقِ جَمِيلةُ بَالاً إِلَى الأَكْوامِ المُكَدَّسَةِ مِنَ الأَطبَاقِ







وأُخِيراً انتَابَ الإِرْهَاقُ الشَّدِيدُ لِبْلِبَةَ الصَّغِيرَةَ ، حتَّى لَمْ تَعَدْ قَادِرَةً عَلَى النَّهُ وَ النَّهُ مِنْ اللَّيْلِ الْوَقُوفِ . وعِنْدَمَا انتَهَتْ مِنْ تَنْظِيفِ آخِرِ طَبقٍ ، كَانَ قَدِ انْقَضَى مِنَ اللَّيْلِ اللَّهُ مُوفَى اللَّيْلِ مُ اللَّيْلِ عُرَفَتِهَا الَّتِي تَقَعُ فَوْقَ شَطَرٌ كَبِيرٌ ، فَرَحَفَتْ فَوْقَ دَرَجَاتِ السَّلَمِ لِتَصِلَ إِلَى غُرَفَتِهَا الَّتِي تَقَعُ فَوْقَ السَّطْحِ ، وهُنَاكَ أَلْقَتَ بِنَفْسِهَا عَلَى سَرِيرِهَا ، وسُرْعَانَ مَا استَغَرَقَتْ فِي نَوْمِ عَمِيقٍ .

وَفِي اليَّوْمِ التَّالَى ، استَيقَظَتْ مِنْ نَوْمِها مُبَكِّرةً ، إِذْ كَانَتْ تُدْرِكُ تَهاماً أَنْ الْمَنْزِلَ يَجِبُ تَنْظِيفُه جَيداً ، وإعَادَة النَّظَامِ إليه عَقِبَ الوَليمَةِ ، لَكِنَّها وَجَدَتْ نَفْسَها مُتْعَبَةً جدًا .

وارْتَدَتْ مَلاَبِسَها بِبُطْءِ، وهِي تَدْعَكُ عَينَيْها، وعِنْدَمَا تَنَاوَلَتْ حِذَاءُهَا لِتَلْبَسَه، تَوَقَّفَتْ فَجُأَةً.. لَقَدْ أَحسَّتْ بِشَيءِ صُلْبٍ وبَارِدٍ في حِذَائِهَا اللَّيْمَنِ، وعَنْدَمَا تَحسَّتُه، سَأَلَتْ نَفْسَها مُتَعَجِّبةً: «مَا هٰذَا ...؟!» الأَيْمَنِ، وعَنْدَمَا تَحسَّتُهُ، سَأَلَتْ نَفْسَها مُتَعَجِّبةً: «مَا هٰذَا ...؟!» وكَمْ كَانَتْ دَهْشَتُها عِنْدَمَا نَظَرَتْ إِلَى الشَّيءِ الَّذِي وجَدَنُهُ ... فإذَا بِهِ دِينَارٌ ذَهَبِيُّ لاَمِعٌ كَبِيرٌ!

وَحَمْلَقَتْ لِبْلِيَةُ الصَّغِيرَةُ فَى ذَٰلِكَ الكَّنِرِ الصَّغِيرِ، وَدَعَكَتْ عَينَهَا ثَانِيَةً لِتَتَأَكَّدَ أَنَها لَيْسَتُ فَى حُلْم ، وَقَالَتْ لِنَفْسِهَا : ﴿ أَنَا وَاثِقَةٌ أَنَّ هَذَا الدينَارَ الذَّمَبِي لَمْ يَكُنْ فَى حِذَائِي لَيْلَةَ الأَمْسِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ ؟ ومَنِ الَّذِي وَضَعَهُ الذَّهَبِي لَمْ يَكُنْ فَى حِذَائِي لَيْلَةَ الأَمْسِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ ؟ ومَنِ الَّذِي وَضَعَهُ الذَّهَبِي لَمْ يَكُنْ فَى حِذَائِي لَيْلَةَ الأَمْسِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ ؟ ومَنِ الَّذِي وَضَعَهُ أَنْ اللَّهِ اللهُ هُنَا ؟ »

## مكتبة وباركالمال

Mubarak public Library

وَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَجِدَ تَفْسِيراً مَعْقُولاً لِمَا حَدَثَ. وبَعْدَ تَرَدَّدٍ ، وَضَعَتِ القِطْعَةَ الدَّهَبِيَّةَ فَى جَيْبِ رِدَاثِهَا ، وَهَبَطَتِ السَّلَّمَ لِتَبْداً أَعْالَها ، لَكُنّها لَمْ تَجِدِ الفَتاتَيْنِ الأَخْرَيَيْنِ .

وبَعْدَ لَحْظَةٍ ، دَّحَلَتْ نَاعِسَةُ الْمَطَبَخَ وَهِي تَصِيحُ : ﴿ يَالَهَا مِنْ لَيْلَةٍ فَظِيعَةٍ . إِنِّنِي لَمْ أَذُقْ طَعْمَ النَّوْمِ خِلالَها . لَسْتُ أَدْرِي مَا الَّذِي انتَابَني ؟ لَقَدْ أَحْسَتُ أَنَّ شَخْصاً مَّا لا أَستَطِيعُ أَنْ أَرَاهُ ، قَضَى طُولَ اللَّبلِ يضرِبني لَقَدْ أَحْسَتُ أَنَّ شَخْصاً مَّا لا أَستَطِيعُ أَنْ أَرَاهُ ، قَضَى طُولَ اللَّبلِ يضرِبني ويَلْكُمُنِي . لَقَدْ غَادَرْتُ فِرَاشِي عِدَّةَ مَرَّاتٍ ، وفَتَشْتُ غُرَفَتِي جَبِّداً ، ويَأْكُمُنِي . لَقَدْ غَادَرْتُ فِرَاشِي عِدَّةً مَرَّاتٍ ، وفَتَشْتُ غُرَفَتِي جَبِّداً ، ويَأْكُدُتُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَنِّنِي وَحْدِي تَمَاماً . ومَعَ ذَلِكَ . . مَا إِنْ أَعُود لأَسْتَلْقيَ وَتَالَّي الفِرَاشِ ، حتَّى يَبْدَأَ الْوَخْزُ وَالضَّرِبُ ثَانِيَةً . إِنَّ جِسْمِي كُلُّه يُولُمُنِي مِنْ شِيدًةِ الضَّربِ والوَحْزِ . . . انظري يَا لِبْلَة ، لَقَدِ امتَلاَّ جِسْمِي كُلُّه يُولُمُنِي مِنْ السَّوداءِ والوَحْزِ . . . انظري يَا لِبْلَة ، لَقَدِ امتَلاَّ جِسْمِي بِالبُقَعِ السَّوداء والزَّرْقَاء مِنْ أَثَرِ مَا حَلَّ بِي في أَثْنَاء اللَّبلِ ! ! » .



ودَخَلَتْ جَمِيلَةُ عِنْدَمَا كَانَتْ لِبْلِبَةُ تَتَطَلَّعُ إِلَى عَلاَمَةٍ مُتُورِّمَةٍ كَبِيرَةٍ زَرْقَاءَ ف ذِرَاعٍ نَاعِسَةً ، وإِذَا بِالْخُدُوشِ والجُرُوحِ تُغَطِّى وَجْنَتَى جَمِيلةَ الجَمِيلتَينِ ، في حِين ظَهَرَ وَاضِحاً أَنَّ بَعْضَ خُصْلاَتِ شَعْرِهَا الذَّهَبِيِّ قَد انْتَزِعَتْ مِنْ رأسِها. وَصَاحَتْ لِبْلِبَةُ وَنَاعِسَة في صَوْتٍ وَاحِدٍ عِنْدَمَا شَاهَدَتَاهَا : « مَاذَا حدَثَ . . مَا الَّذِي حَلَّ بِكِ؟ ! ».





وقَالَتْ جَمِيلَةُ وهِي تَبْكَى : ولَسْتُ أَدْرِى كَيْفَ أَخْبِرَكُما بِمَا حَدَثَ . . فَطَوالَ اللَّيْلَةِ السَّابِقَةِ ، لَمْ أَذُقْ طَعْماً للنَّوْمِ . لَقَدْ كَانَ هُنَاكَ شَخْصٌ مَّا يُواصِلُ وَخْزِى بِالدَّبابِيسِ ، وَيَجْذِبُنِي مِنْ شَعْرِى بِقَوَّةٍ وَعُنْف . . يَا لَشِدةِ مَا يُواصِلُ وَخْزِى بِالدَّبابِيسِ ، وَيَجْذِبُنِي مِنْ شَعْرِى بِقَوَّةٍ وَعُنْف . . يَا لَشِدةِ الْخَوْفِ الَّذِي انتَابَنِي ! . لَمْ أَنَلْ أَى قِسْطٍ مِنَ الرَّاحَةِ ، فَقَدْ أَخَذَتُ أَغَادِرُ الْخَوْفِ الَّذِي انتَابَنِي ! . لَمْ أَنَلْ أَى قِسْطٍ مِنَ الرَّاحَةِ ، فَقَدْ أَخَذَتُ أَغَادِرُ الْفِرَاشَ وَأَعُودُ إِلَيهِ طُولَ اللَّيْلِ ، ومَعَ ذٰلِكَ لا أَستَطِيعُ أَنْ أَقُولَ مَن الَّذِي أَنزَلَ الْفَرَاشَ وَأَعُودُ إِلَيهِ طُولَ اللَّيْلِ ، ومَعَ ذٰلِكَ لا أَستَطِيعُ أَنْ أَقُولَ مَن الَّذِي أَنزَلَ اللهِ هُذَا الْعَذَابَ المُتَّصِلَ ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرِى في غُرْفَي » .

ثُمَّ استَدَارَتِ الفَتَاتَانِ إِلَى لِبْلِبَةَ الصَّغِيرَةِ ، وسَأَلْتَاهَا : « هَلْ حَدَثَ لَكِ شَيْءٌ مِمَّا وَقَعَ لَنَا ؟ هَلْ كَانَتْ لَيْلَتُكِ حَافِلَةً بِالأَلْمِ والْعَذَابِ مِثْلَنَا ؟ » فَقَالَتْ لِبْلِبَةُ الصَّغِيرَةُ : « كَلاً . . بَلْ عَلَى الْعَكْسِ ! أَعتقِدُ أَنَّ شَيْئًا بَعَظِفُ تَمَاماً قَدْ وَقَعَ لَى . لَقَدْ وَجَدْتُ دِينَاراً ذَهَبَيًّا فِي حَذَالِي الأَيْمَنِ ، وَلَسْتُ أَدْرِي مَنْ وَضَعَهُ هُنَاكَ ! » .

وَبَانَتِ الدَّهْشَةُ عَلَى وَجْهَى نَاعِسَةَ وَجَمِيلَةً ، وصَاحَتْ نَاعِسَةُ : « تَقُولِينَ مِنْ ذَهَبٍ ؟ ! لَعَلَّكِ كُنْتِ تَحْلُمِينَ ! » وَقَالَتْ جَمِيلَةُ : « هَذَا شَيْءٌ لاَ يَحْدَثُ إِلاَ فَى الْقِصَصِ ! »

هُنَا وَضَعَتْ لِبِلِبَةُ يَدَهَا في جَيْبِ رِدَاثِهَا ، ثُمَّ أُخْرِجَتِ العُمْلَةَ الذَّهَبَيَّة وَبَرِيقُ المَعْدِنِ الأَصْفَرِ الثَّمِينِ يَلْمَعُ بَيْنَ أَصَابِعهَا . وأَمْسَكَتْ نَاعِسَةُ العُمْلَةَ العُمْلَةَ العَمْلَةَ ، وأَخْذَتْ تَتَأَمَّلُهَا بِعَيَنَيْنِ كُلِّهِا دَهْشَة . وتَنَاوَلَتْ مِنْهَا جَمِيلَةُ قِطْعَةَ الغَالِيَةَ ، وأَخَذَتْ تِتَأَمَّلُهَا بِعَيَنَيْنِ كُلِّهِا دَهْشَة . وتَنَاوَلَتْ مِنْهَا جَمِيلَةُ قِطْعَة

الذَّهَبِ، وَراحَتْ تُقَلِّبِها بِينَ يَدَيْهَا، وَهِيَ تَتَحَسَّمُها غَيرِ مُصَدَّقَةٍ.
وأخيراً استَعَادَتْ لِبْلِبَةُ الدِّينَارَ الذَّهَبِيَّ، وأَعَادَتهُ في حِرْصٍ إِلَى مَكَانِهِ
دَاخِلَ جَبْبِهَا.



وحلال ديث النَّهار، يم نقم ناعِمةُ أَوْ حَمِينَةُ بِأَيَّ عَمَلَ القَدَّ فَالْنَا إِنَّ ٱلْأَمْهُيٰ أَشَدُّ مِنَّ أَنَّ تَشْمِحُ مِهُمَا بِالْحَرَكُةِ ، ويهدا الشُّعَمَاتُ لِيُلِنَّةُ تضغيرةً وخُدُها طوان النَّهَارِ ، وفي النُّالُ لَامْتُ فَي هُدُوهِ فِي خُجْرِيهِا الصّعيرَةِ فَوَقَ السَّعْمَ وعِمُدُن استُقط صُوح ليَّوْمِ الثَّافِ، وجدت ديدًا دهشًا احرَّ في حِداثِها لأيس وكم كال دبك عرباً ا أنَّا باعِمةً وحميعةً ، فقدُّ برك ي وَقُتِ مُتَأْخُرٍ ، وَهُمَا مُأْتُمَا مِ أَنْهُ تنبئها إخداها سخطم وجدوم الثؤم الهادئ لعد أولى عنهي بصَّرْتُ والرحرُ طوال يُلك النُّلة أَيْضاً ، ولَمُّ المنطع الفتيات الكلاث أرا تغرأن سير هذا الَّذِي بِخَلَاثُ كُلُّ لِلْهِ



وفى اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ ، أَصْبِحَ الأَمْرُ أَكْثَرَ سُوءًا وأَشَدَّ إِيلاماً بِالنِّسَبَةِ للفَتاتَيْنِ الْكَسْلانَتَيْنِ . وفى الصَّباحِ ، كَانَتِ البُقَعُ الزَّرْقَاءُ والسَّوداءُ نَمْلاً جِسْمَيْهِما ، والأَلَمُ الشَّدِيدُ يَنْتَابُ كُلَّ عُضْوٍ فِيهما .

أمَّا لِبْلِبَةُ الصَّغِيرةُ ، فَقَدِ استَيْقَظَتْ صَباحاً مِنْ نَوْمِهَا ، بَعْدَ أَنْ أَمْضَتْ لَيْلَةً سَعِيدَةً هَادِئَةً فَى حُجَرَتِها الصَّغِيرَةِ فَوْقَ السَّطْحِ . وفي الصَّباحِ ، وَجَدتُ دَاخِلَ جُوْرَبِها دِينَارًا ذَهَبَيًّا ثَالِثًا .



أُخِيراً صَمَّمَتِ الفَتياتُ الثَّلاَثُ عَلَى إِخبَارِ سَيَّدَتِهِنَّ بِمَا حَدَثَ ، وأَصغَتِ المَوْأَةُ إِلَى القَصَّةِ كَامِلَةً ، وأَمْعَنَت النَّظَرَ إِلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبِيَّةِ ، ثُمَّ قَالَتْ : « إِنَّ هَذَا طَبْعاً مِنْ فِعْلِ الحُورِيَّاتِ . لَقَدِ اعْتَدَتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْ أُمِّى قَالَتْ : « إِنَّ هَذَا طَبْعاً مِنْ فِعْلِ الحُورِيَّاتِ . لَقَدِ اعْتَدَتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْ أُمِّى قَالَتْ : « وَالجَبَاتِها بِأَمَانَة » . أَنَّ الحُورِيَّاتِ تُوخِزُ كُلَّ فَتَاةٍ كَسُلانَةٍ لا تَقُومُ بِأَدَاءِ وَاجِبَاتِها بِأَمَانَة » . وَمَنا نَظَرَتْ بِتَجَهُم إِلَى نَاعِسَةَ وَجَمِيلَة ، وتَابَعَتْ حَديثَها قَائِلَةً : « وَأَنَا وَالْتَعَتْ حَديثَها قَائِلَةً : « وَأَنَا وَالْتَعَتُ اللَّمَانِيرِ الذَّهَبَيَّةِ ، لأَنها والثَقَة أَنَّ الحُوريَّاتِ قَدْ كَافَأَتْ لِيلِيَةَ الصَّغِيرَةَ بِهٰذِهِ الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَيَّةِ ، لأَنها والثَقَةُ أَنَّ الحُوريَّاتِ قَدْ كَافَأَتْ لِيلِيَةَ الصَّغِيرَةَ بِهٰذِه الدَّنَانِيرِ الذَّهَا بَعِدُ وَنَشَاطِ » . وَالْمَا بَجِدُ وَنَشَاطِ » .



ثُمَّ مَنَحَتْ لِبُلِيَةَ عُطلَةُ اليَومَ بِأَكْمَلِهِ ، حَتَّى تَتَمكَّنَ مِنْ زِيَارَةِ جَدَّتِهَا ، ف الوَقْتِ الَّذِي أَخَذَت تُوَنِّبُ فيهِ البِنتَيْنِ الْكَسْلانَتَيْنِ ، وقَالَت ْلَهُما : «إِنَّنَى أَفْكُرُ فِعْلاً في طَرْدِكُما مِنْ خِدْمَتَى ، مَا دُمْتُها لا تُخْلِصَانِ في عَمَلِكُمَا » . وَمَا إِنْ سَمِعَتِ الفَتَاتَانِ هَٰذَا التَّهْدِيدَ ، حَتَّى مَلاَّهُما الْخَوفُ والأَسفُ ، وتَعَهدَتَا أَنْ تُحْسِنَا السُّلوكَ في المُستَقبَلِ ، وأَنْ تُودِيا عَملَهُما بِأَمانَةٍ وإِخْلاصٍ . وتَعَهدَتَا أَنْ تُحْسِنَا السُّلوكَ في المُستَقبَلِ ، وأَنْ تُودِيا عَملَهُما بِأَمانَةٍ وإِخْلاصٍ . وتَعَهدَتَا أَنْ تُحْسِنَا السُّلوكَ في المُستَقبَلِ ، وأَنْ تُودِينُ عَملَهُما بِأَمانَةٍ وإِخْلاصٍ . أَمَّا لِبْلِيَة ، فَقَدْ غَمَرتُهَا الفَرْحَةُ عِنْدَمَا ذَهَبَت إِلى جَدَّتِهَا الفَقيرَةِ ، وقَصَّتُ عَلَيْهَا أَخْبَارَ حَظِّها الْحَدِيثُ طَويِلا ومُسَلِّياً بَيْنَ الفَتَاقِ عَلَيْهَا أَخْبَارَ حَظِّها الحَسَن . وكَانَ الحَدِيثُ طَويِلا ومُسَلِّياً بَيْنَ الفَتَاةِ عَلَيْهَا أَخْبَارَ حَظِّها الْحَسَن . وكَانَ الحَدِيثُ طَويِلا ومُسَلِّياً بَيْنَ الفَتَاةِ عَلَيْهَا أَخْبَارَ حَظِّها الْحَسَن . وكَانَ الحَدِيثُ طَويِلا ومُسَلِّياً بَيْنَ الفَتَاةِ

وجَدَّتِهَا ، ثُمَّ قَالَتَ لِبْلِيَةً فَى فَرح : ﴿ إِنَّنِى أَعْلَمُ يَا جَدَّتِي مَا يَجِبُ أَنْ أَفْعَلَهُ بِدَنَانِيرِى الذَّهَبَيَّةِ . لَقَدْ أَخبَرِتْنِي سَيِّدَتِي أَنَّهَا أَكْبَرُ أَنْواعِ العُمْلاَتِ قِيمَةً ، ولهذَا فَسَأَدِّخُرُهَا حَتَّى أَتَمكُنَ مِنْ شِرَاءِ مَنْزِلٍ صَغِيرٍ جَمِيلٍ تَعِيشينَ فِيهِ ، بَدَلاً مِنْ هَذَا الْكُوخِ الصَّغِيرِ . إِنَّ هٰذَا أَقْصَى مَا أَطْمَعُ فِيهِ ، .

وحَلَّ الظَّلامُ قَبْلَ أَنْ تُغَادِرَ لِبْلِبَةُ كُوخَ جَدَّتِهَا ، وأَمْسَى الجَوْ شَدِيدَ البُرُودَةِ ، بَلْ أَخَذَتِ السَّمَاءُ تُمْطِرُ فِي أَثْنَاءِ عَوْدَةِ لِبْلِبَةِ .

وفى أَحَدِ الأَزِقَّةِ الصَّغِيرَةِ شَاهَدَتْ لِبُلِبَةُ فِى أَثنَاءِ سَيْرِهَا صَبِيَّةً تَبْكَى بُكاءً شَدِيداً وهِي تَحْتَمِي بِبَابِ أَحَدِ الْمَنَازِلِ. وَكَانَتْ حَافِيةَ الْقَدَمَيْنِ تَقِفُ فِى الطِّينِ ومَاءِ الأَمْطَارِ البَارِدِ ، وتَرْتَدِى ثِياباً قَدِيمَةً بَالِيَة . وفي الحَالِ تَوَقَّفتْ لِبْلِبَةُ وسَأَلْتُهَا : « لِمَاذَا تَبْكَبنَ أَيْتُهَا الفَتَاةُ ؟ »

وتَنَهَّدَتِ الصَّبِيَّةُ وهِي تَقُولُ : ﴿ إِنَّنِي حَاثِرَةٌ لَا أَعْرِفُ مَكَاناً أَنَامُ فِيهِ هٰذِهِ اللَّيْلَة . إِنَّنِي لاَ أَملكُ نُقُوداً ، كَمَا أَنْنِي لَمْ أَتَذَوَّق طَعَاماً طَوال هٰذَا النَّهَارِ ، وَلَسَوْفَ أَمُوتُ مِنَ الجُوعِ والبَرْدِ » . ثُمَّ سَقَطَتْ مُتَكُومَةً تَحْتَ أَقْدَامٍ لِبُلِيَة . وَلَسَوْفَ أَمُوتُ مِنَ الجُوعِ والبَرْدِ » . ثُمَّ سَقَطَتْ مُتَكُومَةً تَحْتَ أَقْدَامٍ لِبُلِيَة . وَلَسَوْفَ أَمُوتُ مِنَ الجُوعِ والبَرْدِ » . ثُمَّ سَقَطَتْ مُتَكُومَةً تَحْتَ أَقْدَامٍ لِبُلِيَة . وَلَسَوْفَ أَمُوتُ مِنَ الجُوعِ والبَرْدِ » . ثُمَّ سَقَطَتْ مُتَكُومَةً تَحْتَ أَقْدَامٍ لِبُلِيَة . وَنَنَهَّدَتُ لِبُلِيَةُ لَحُظَةً ، ثُمَّ قَالَتْ لِنَفْسِهَا : ﴿ لَقَدْ عَلَّمَتْنِي جَدَّتِي أَنَّهُ بَجِبُ مُ وَنَنَهِدَ لَا يَعْرِينَ ، كُلَّمَا وَجَدْنَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلاً » .





عِنْدِئِدٍ أَخرَجَتْ أَحَدَ دَنَانِيرِهَا الذَّهَبَيَّة ، وَوَضَعَتْهُ فى يَدِ الصَبِيَّة الصَّغِيرَةِ ، وَقَالَتْ فى رِقَّةٍ : ﴿ يَا أُخْتَى . . هَذِهِ القِطْعَةُ الذَّهَبِيَّةُ تَكْفى لِعَشَائِكِ ، وأَيْضاً لِكَى تَجِدِي لَكُ مَأْوَى تَبِيتِينَ فِيهِ اللَّيْلَةَ ﴾ . ثُمَّ تَابَعَتْ سَيْرَها إِلَى مَنْزِلِ سَيْدِيهَا . ثُمَّ تَابَعَتْ سَيْرَها إِلَى مَنْزِلِ سَيْدِيهَا .



ودُهِشَتْ نَاعِسَةُ وَجَمِيلَةُ عِنْدَمَا سَمِعَنَا كَيْفَ ضَحَّتْ لِبْلِيَةُ الصَّغِيرَةُ بِوَاحِدٍ مِنْ دَنَانِيرِهَا الذَّهَبَيَّةِ ، وقَالَتَا لَهَا : ﴿ يَالَكِ مِنْ فَتَاةٍ حَمْقَاءً ! كَيْفَ تُعْطِينَ وَاحِداً مِنْ دَنَانِيرِكِ الذَّهَبَيَّةِ التَّمِينَةِ لِشَحَّادَةٍ صَغِيرَةٍ ؟ لَقَدْ كَانَ بِوسْعِكُ أَنْ تَشْتَرِى أَغْلَى وأَثْمَنَ الأَشْيَاء بِهَذَا الدِّينَارِ الذَّهَبِيّ » . ولكِنَّ لِبْلِبَةَ لَمْ تُلْقِ بَالأَ إِلَى تَأْنِيبِهِا ، يَلْ كَانَ السُّرُورُ يَعْمُرُهَا لأَنْهَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تُسَاعِدَ تِلْكَ الفَتَاةَ المِسْكِينَةَ الصَّغِيرَةَ » .

وفى أَثْنَاء غِيَابِ لِبْلِبَةَ عِنْدَ جَدَّتِهَا ، حَاولَت نَاعِسَةُ وَجَمِيلَةُ أَنْ تَشْتَغلاَ بِجِدًّ ونَشَاطٍ ، حتَّى لا تَعُودَ إِلَيْهِما الحُورِيَّاتُ بِالضَّربِ والوَخْزِ. لَقَدْ أَرَادَتَا



وقبلَ أَنْ تَتَنَاوَلَ لِبْلِبَةُ لُقَمَةً وَاحِدَةً مِنْ طَبَقِ الطَّعَامِ ، سَمِعَتْ طَرَّقاً عَلَى اللَّابِ ، فَقَامَتْ تَفْتَحُهُ . وعِنْدَمَا فَتَحَتْهُ ، شَاهَدَتْ سَيِّدَةً تَحْمِلُ عَلَى ذِرَاعَيْهَا طِفْلاً صَغِيراً . وسُرْعَانَ مَا قَالَتِ السَّيِّدةُ : « يَا عَزِيزَتِى الصَّغِيرَة . . أَلاَ مَنْ حِينَنِي شَيْئاً أَقْتَاتُ بِهِ أَنا وطِفْلِي ؟ إِنَّنا لَمْ نَذُقُ طَعَاماً طَوالَ اليَومِ ، وَلاَ يَزَالُ أَمَامِي عِدَّةً أَمْيَالٍ يَجِبُ أَنْ أَقْطَعَهَا خِلاَلَ هَذَا اللَّيْل ، قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَى المَنْزِلِ الَّذِي أَقْصِدُهُ ه . .





وفى الحالو صاحت إليه الصّغيرة : «تفضّل بالدُّخولو». وأَدْخَلَتِ المَرأة إلى المُطْبَخِ الدَّافِيْ ، وأَحْضَرَتْ لَهَا مَقْعَدًا الدَّافِيْ ، وأَحْضَرَتْ لَهَا مَقْعَدًا جَلَسَتْ عَلَيْه ، ثُمَّ قَدَّمَتْ لَهَا طَبَقَ الحَبْزِ ، وهُو مَا كَانَتْ الحَسَاء وقطعة الحُبْزِ ، وهُو مَا كَانَتْ الحَسَاء وقطعة الحُبْزِ ، وهُو مَا كَانَتْ الحَسَاء وقطعة الحُبْزِ ، وهُو مَا كَانَتْ المَيْنَاوله كَعْشَاء لَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ لِبْلِيَة : هَا الطَّفْلُ عَنْكِ فَى أَثْنَاء هُو الطَّفْلُ عَنْكِ فَى أَثْنَاء الطَّفْلُ عَنْكِ فَى أَثْنَاء الطَّفْلُ عَنْكِ فَى أَثْنَاء الطَّعْامَ ».

فَقَالَتِ السِيَّدةُ وقَدْ أَخَذَتْ تَبْكَى : « إِنَّنَى أَعْلَمُ هٰذَا ، ولْكِنْ لَيْسَتْ مَعِى نُقُودٌ لأَشْتَرَى غِطَاءً يُدْفِئهُ . إِنَّنَا فُقرَاءُ جِدًّا ، فَرُوجِي يَعْمَلُ سَائِقَ عَرَبَةٍ ، وَقَدْ سَافَرَ إِلَى مَدِينةٍ تَبْعُدُ عَنْ هُنَا أَمْيالاً كَثِيرَةً ، وهُنَاكَ سَقَطَ مَرِيضاً ، وقَدْ سَافرَ إِلَى مَدِينةٍ تَبْعُدُ عَنْ هُنَا أَمْيالاً كَثِيرَةً ، وهُنَاكَ سَقَطَ مَرِيضاً ، وأَخْشَى أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَيهِ . ولَيْسَتْ مَعِي نُقُودٌ لأَستَأْجِرَ مَرْكَبة وأَخْشَى أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَيهِ . ولَيْسَتْ مَعِي نُقُودٌ لأَستَأْجِرَ مَرْكَبة أَذْهَب بِهَا إِلَى هُنَاكَ ، لِذٰلِكَ لاَبُدً أَنْ أَتَابِعَ رِحْلَتِي سَيْراً عَلَى الأَقْدَامِ ﴾ . أَذْهَب بِهَا إِلَى هُنَاكَ ، لِذٰلِكَ لاَبُدً أَنْ أَتَابِعَ رِحْلَتِي سَيْراً عَلَى الأَقْدَامِ ﴾ . وَشَعَتِ الطَّبْقَ وهِي تَقُولُ : ﴿ أَنْتِ فَتَاةٌ طَيْبَةٌ جِدًا . . كَمْ كُنْتُ أُودٌ أَنْ أَكَافِئُهُ . . كَمْ كُنْتُ أُودٌ أَنْ أَكَافِئُكَ » .

وَلَكِنَّ لِبْلِبَةَ الصَّغِيرَةَ قَامَتْ ، وَوَضَعَتْ شَيْئًا صُلباً لامِعاً في يَدِ السَّبِّدَةِ وَقَالَتْ : «إِشْتَرِى غِطَاءً لِطِفْلِك أَيْتُهَا السَّبِدةُ المِسْكِينَةُ ، وأَرْجُو أَنْ تَتَمكَّنى مِنَ الوصُولِ سَرِيعاً إِلَى زَوْجِكِ المَرِيضِ».

مِنَ الوصُولِ سَرِيعاً إِلَى زَوْجِكِ المَرِيضِ».

وعَلَى هٰذِه الصُّورَةِ أَنْفَقَتْ لِبْلِبَةُ ثَانِي دَنَانِيرِهَا الذَّهَبَيَّةِ.



لَمْ يَنَبَقَ مَعَ لَبْلِبَةَ سِوَى دِينَارٍ ذَهَبِى وَاحِدٍ مِنَ الْهَدَابَا الَّنَى تَرَكَتُها الحُورِيّاتُ . وأَدْرَكَتُ لِبَلِبَةُ أَنه يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَنْتَظِرَ وَقْتَا طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ تَنْتَظِرَ وَقْتَا طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ تَتْمَكَّنَ مِنْ شِرَاءِ مَنْزلٍ صَغِيرٍ لجَدَّتِهَا الفَقِيرَةِ الْعَجُوزِ . فَبِرَغْم أَنَّه كَانَ فى تَتْمَكَّنَ مِنْ شِرَاءِ مَنْزلٍ صَغِيرٍ لجَدَّتِهَا الفَقِيرَةِ الْعَجُوزِ . فَبِرَغْم أَنَّه كَانَ فى

اسْتِطَاعَتِهَا أَنْ تَشْتَرَى أَشْيَاءَ كَثِيرَةً جَمِيلَةً بِدينَارِهَا الوَحِيدِ البَاقِي ، فَإِنَّهَا لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَشْتَرِى بِهِ مَنْزِلاً . وقَالَتْ لِبْلِبَةُ لِنَفْسِهَا : « عَلَى كُلِّ حَالٍ ، أَسْتَطِيعُ الاحْتِفاظ بِهَذَا الدينَارِ الأَخِيرِ » .

ولَكِنَّ نَاعِسَة وَجَمِيلة أَخَذَتَا تَسْخَرَانِ مِنْهَا ، وتُسَفِّهَانِ تَصَرُّفَهَا ، ثُمَّ قَالَتا : « فى بَادِئ الأَمْرِ تَعْطِينَ دِينَاراً لِطِفلَةٍ لاَ تَعْرِفينَهَا ، ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْكِ امراًةً قَالِتا : « فى بَادِئ النَّانى . لَسْنَا نَدْرِى مَا فَائِدَةُ الهَدَايَا ، إِذَا كُنْتِ تَمنَحِينَها لِكُلِّ غَرِيبَةُ الدِّينَارَ النَّانى . لَسْنَا نَدْرِى مَا فَائِدَةُ الهَدَايَا ، إِذَا كُنْتِ تَمنَحِينَها لِكُلِّ غَرِيبَةُ الدِّينَارَ النَّانِي . فَنَا مِنْكِ » . ولكِنَّ لِلْلِبَةَ لَمْ تَكُنْ تَشْعُرُ بِأَى أَسَفٍ عَلَى إعطاء دِينَارَيْهَا الذَّهَبِينِ لِمَنْ هُمْ فى حَاجَةٍ إِلَى النَّقُودِ أَكُثَرَ مِنْهَا .

وفى اللَّيْلَةِ التَّالِيةِ ، مَا إِنْ جَلَسَتْ لِبِلِبَةُ لَتَنَاوُلِ الْعَشَاءِ وحُدهَا ، حتى سَمِعَتْ طَرْقَةً خَفِيفَةً عَلَى البَّابِ ، فَسَأَلَتْ عَمَّنْ يَكُونُ بِالبَابِ في هٰذَا الوقْتِ. وتَذَكَّرت ما حَدَثَ في اللَّيْلَةِ السَّابِقَةِ ، لْكِنَّها ذَهَبَتْ في العَالِ



وفَتحَتِ البَابَ ، وهُنَاكَ شَاهَدَتْ سيَّدةً قَصِيرَةً طَاعِنَةً في السَّنِّ ، تَقِفُ مُنْحَنِيَةً وَقَدْ تَقَوْسَ ظَهُرُهَا حَتَّى اقتَرَبَ رَأْسُهَا مِن الأَرْضِ .

كَانَتِ السَّيِّدةُ ضَيْيلَةَ الحَجْمِ ، قَصِيرَةَ القَامَةِ جِدًّا حَتَى إِنَّهَا لَمْ تَبْلُغُ إِلاَّ كَتِفَ لِبْلِبَةَ . وكَانَتُ مَلابِسُهَا مُجَرَّدَ مَجْمُوعةٍ مِن الخِرَقِ ، وحِذَاؤُهَا قَدِيماً جِدًّا حَتَى إِنَّ لِبِلِبَةَ استَطَاعَتْ أَنْ تَرَى جَمِيعَ أَصَابِع ِ قَدَمَيهَا بَارِزَةً مِنَ النَّقُوبِ الكَبِيرَةِ المَوْجُودَة بهما .

وقَالَتِ المَرْأَةُ العَجُوزُ حِينَا شَاهَدَتْ لِبْلِبَةَ : ﴿ يَا فَتَاتَى الصَّغِيرَةِ . . هَلْ أَجِدُ لَدَيْكِ فَلَسَا وَاحِداً تَتَصدَّقِينَ بِهِ عَلَى مُتَسوًّلةٍ عَجُوزِ مسْكِينَةٍ ؟ . لَقَدْ







نُسِيَتُ تَمَاماً دِينَارَهَا الذَّهَبِيَّ،

لَكِنّها تَذَكَرُنُهُ فَى تِلْكَ اللَّحْظَةِ . . . لَمْ تَكُنْ تَمْلِكُ غَيْرَهُ . . . إِنَّهُ آخِرُ دِينَارٍ لَدَيْهَا ، وَهُوَ الوَحِيدُ البَاق مِنْ هَدَايَا الحُورِيَّاتِ الغَاليَّةِ . . . لَقَدْ كَانَتْ تُرِيدُ الاحْتِفَاظَ بِهِ لِتَشْتَرِىَ شَيْئاً يَنْفَعُ جَدَّتُهَا وَيَسَرَّهَا . . . وَكَانَ مِنَ الصَّعْبِ أَنْ تُفرِّطَ فِيهِ .

وتَذَكَرَتُ لِبْلِبَةُ كَلِمَاتِ زَمِيلَتِيْهَا وسُخْرِيتَهَا عِنْدَمَا قَالَتَا : « لَقَدْ بَعْثُرْتُ دَنَانِيرَكِ عَلَى أَوْلُو مَنْ قَابَلْت مِمَّنْ يَطْلَبُونَ إِحْسَانًا » . وأَخِيرًا قَالَتِ السَّبْدَةُ العجُوزُ في صَوْتٍ حَزِينٍ : « إِنَّنِي لاَ أَمْلُكُ فَلْساً وَاحِداً في هٰذِه الدُّنْيَا يَا صَغِيرَتَى » .

وَتَذَكَّرُتُ لِبُلِبَةُ الصَّغِيرَةُ فَى تَلْكَ اللَّحْظَةِ جَدَّتِهَا الْعَجُوزَ. إِنَّهَا فَقِيرَةٌ حَقًا ، ولَكِنْ لَدَيْهَا كُوخُ تَعِيشُ فِيهِ ، وهِي تَحْصُلُ عَلَى كُلِّ النَّقُودِ الَّي تَأْخُذُهَا لِبْلِبَةُ كَأْجُرٍ لَهَا ، لِذَلِكَ تَستَطِيعُ أَنْ تَشْتَرِي قَدْراً مِنْ الطَّهَامِ يَمْنَعُ عَنْهَا أَنْخُذُهَا لِبْلِبَةُ كَأْجُرٍ لَهَا ، لِذَلِكَ تَستَطِيعُ أَنْ تَشْتَرِي قَدْراً مِنْ الطَّهَامِ يَمْنَعُ عَنْهَا أَلَمَ الجُوعِ ، وهِي عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَتْ في حَاجَةٍ إِلَى الإِحْسَانِ أَوْ التَّسُولِ . وتَصَوَّرت لِبْلِبَةً أَنَّ الحَالَ وَصَلَت بَجَدَّتِهَا إِلَى أَنْ تُصْبِحَ مِثْلَ هَذِهِ السَّيِّدةِ السَّيِّدةِ العَقْرَةِ ، وتَصَوَّرت أَنَّها لَمْ تَعُدْ تَمْلِكُ فَلْساً وَاحِداً ، وتَصَوَّرت أَنَّها لَمْ أَعُد لَمُلِكُ فَلْساً وَاحِداً ، وتَصَوَّرت أَنَّها لَمْ تَعُدْ لَهُ لِكُ فَلْساً وَاحِداً ، وتَصَوَّرت أَنَّها لَمْ أَنْ الْمُ لَهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَالْمُ وَاحِداً ، وتَصَوَّرت أَنَّها لَمْ يَعُدُ لَمُلِكُ فَلْساً وَاحِداً ، وتَصَوَّرت أَنَّها لَمْ يَعُدْ لَمُ لِكُونَ الْفَقِيرَةِ ، وتَصَوَّرت أَنَها لَمْ تَعُدْ تَمْلِكُ فَلْسا وَاحِداً ، وتَصَوْرت أَنَّها لَمْ يَعُدْ لَنُهُ لِكُونَ اللَّوْلِ الْفَاقِيرَةِ ، وتَصَوَّرت أَنَها لَمْ يَعُدْ لَمُلِكُ فَلْسا وَاحِداً ، وتَصَوْرت أَنَها لَكُوالِكُ اللَّهُ الْعَلَقْ لَوْلِكُ الْصَالَةُ لِلْكُ الْمُ لَالَكُ اللَّهُ لَا لَكُونُ اللَّهُ لَا لَالْعُولُ اللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَوْلِ اللْفَالِقُ لَمْ لَهُ لَا لَالْتَلْ لَا لَالْعُلُولُ الْمُلِكُ اللَّهُ لَا لَالْمُ لَعُونَ اللَّهُ لَا لَالْعُلُولُ اللْكُونُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَالْعَالَ اللْكُونُ اللَّهُ لَلْلُكُ اللَّهُ لَا لَالْعَلَالُ اللَّهُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَلْكُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللْكُولُ اللْكُونُ اللَّهُ لَا لَلْكُونُ اللَّهُ لَا لَالْكُونُ اللْكُونُ اللَّهُ لَالِلْكُونُ اللْكُونُ اللَّهُ لَا لَالْكُولُونُ اللْكُونُ اللْكُونُ اللَّلَالُولُ اللْلِ



قَدْ طُرِدَتْ مِنْ أَمَامِ أَبُوابٍ كَثِيرَةٍ مِنَ البَيُوتِ بَعْدَ أَنْ نَالَهَا الأَذَى مِنْ أَصْحَابِهَا . . . عِنْدَثِدٍ لَمْ تَستَطِعْ أَنْ تَتَحَمَّلَ التَّفْكِيرَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، ودَسَّتْ أَصْحَابِهَا . . . عِنْدَثِدٍ لَمْ تَستَطِعْ أَنْ تَتَحَمَّلَ التَّفْكِيرَ أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، ودَسَّتْ يَدُهَا في جَيْبِهَا بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ ، وأَخرَجَتْهَا وهِي تَقُولُ لِلمَرْأَةِ المِسْكِينَةِ : وخُلْمِي يَدُها في جَيْبِهَا بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ ، وأَخرَجَتْهَا وهِي تَقُولُ لِلمَرْأَةِ المِسْكِينَةِ : وخُلْمِي مَلْدَا الدَّبِنَارَ الذَّهَبِي آيَتُهَا الخَالَةُ الطَّيْبَةُ هِ .

وَتَنَاوِلَتِ السَّيِّدَةُ العَجُوزُ الدَّيِنَارَ الذَّهَبِيِّ ، وقَدِ ارتَسَمَتْ عَلَى شَفَتْهَا الْبِسَامَةُ سَعِيدَةٌ وقَالَتْ : وَأَشْكُوكِ يَا لَبْلِبَة . لاَبُدُّ أَنْ يَجْنَى الإِنْسَانُ ثَمَرَةً أَعْمَالِهِ الطَّيْبَةِ ، ثُمَّ وَضَعَتْ بَدَهَا بِرِقَةٍ عَلَى عَينَى الفَتَاةِ الصَّغِيرةِ ، وَغِنْدَمَا رَفَعَتْ يَدَهَا ، أَطْلَقَتْ لِبْلِبَةُ صَيْحَةً دَهْشَةٍ عَالِيَة !





فى مَكَانِ السَّيْدةِ العَجُوزِ ، كَانَتْ تَقِفُ فَتَاةً حُلُوةً تَرْتَدِى ثُوباً سُنْدُسيًا أَخْضَرَ ، وشَعُرهَا الذَّهَبِيُّ البَدِيعُ يَنْسابُ عَلَى كَتِفَيْهَا الرَّشِيقَينِ ، وعَلَى رَأْسِهَا تَاجُ يَتَكُثُلاً ذُو أَلُوانِ خلاَبةٍ ، وَلَهَا زَوْجٌ مِنَ الأَجْنحَةِ الذَّهَبِيَّةِ اللاَّمِعَةِ . وإلَى يَمينهَا وَقَفَتْ فَتَاةً أَخْرَى ، ولَكِنَّها تَرْتَدِى ثَوْباً أَزْرَق ، يُشْبِهُ فى لَوْنهِ وجَمَالِهِ يَمينهَا وَقَفَتْ خَسَاءُ ، وأَجْنِحَتُهَا مِنَ الفِضَّةِ الخَالِصَةِ . وَوقَفَتْ حَسْناءُ ثَالِئَةٌ عَلَى أَرْبَقةَ السَّمَاءِ ، وأَجْنِحَتُهَا مِنَ الفِضَّةِ الخَالِصَةِ . وَوقَفَتْ حَسْناءُ ثَالِئَةٌ عَلَى الْجَانِبِ الآخِرِ ، وبَدَتْ أَجْنِحَتُهَا مُزَيَّنةً بِقَطراتٍ مُضِيئةٍ مِنَ النَّدَى ، وَلُونُ وَلَونُ كُورِهَ مُنَفِيئةٍ مِنَ النَّذَى ، وَلُونُ وَلَا كُوردَةٍ مُتَفَتِّحَةٍ حمراءً .

وقالَتِ الحسناءُ ذَاتُ الرِّدَاءِ الأَزْرَقِ : « لِبْلِبَةُ الصَّغِيرَةُ . . . لَقَدْ أَتَينَا مِنْ أَرْضِ الحُورِيَّاتِ لِكَى نُكَافِئكِ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبِيَّةِ الَّتِي أَعَطَيْهَا لَنَا . لَقَدْ أَرْدَتُ أَنَا وأُحتَاى أَنْ نَعْرِفَ مَا إِذَا كُنْتِ تَمْلُكِينَ قَلْبًا طَيِّبًا شَفِيقًا ، مِثْلَمَا تَمْلُكِينَ قَلْبًا طِيِّبًا شَفِيقًا ، مِثْلَمَا تَمْلُكِينَ قَلْبًا عِيْبًا شَفِيقًا ، مِثْلَمَا تَمْلُكِينَ قَلْبًا يَجْعَلُكِ تُخْلِصِينَ فَى أَدَاءِ عَمَلكِ وتَقُومِينَ بِهِ عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ ، وقَدْ وَجَدْنَا أَنْكِ كَذَلِكَ فَعْلًا ، إِذْ أَنَّكِ قَدْ مَنَحْتِ هَدَايَا الحُوريَّاتِ الغَالِية لِمَن اعْتَقَدْتِ أَنَّهُ لَكُ عَلْمُ مِنْكِ حَاجَةً إِلَيْهَا . الآن يَجِبُ أَنْ أُخْبِرَكِ أَنَّ الدَّنَانِيرَ الذَّهَبَيَّةَ النَّهِ الْحَقَلُ فَي مُقَابِلها الحَقَّ فَى الدَّالَيْ الحَقِيلَ اللهَ الحَقَلُ فَي مُقَابِلها الحَقَّ فَى اللهَ الْحَوْرِيَّاتِ ، وبِذَلِكَ تَتَحَقَّقُ الْكِ أَفْضَلُ أَمَانِيكِ » . الآن يَجِبُ أَنْ أَخْرِكِ أَنَّ الدَّنَانِيرَ إِبْدَاءِ ثَلَاثُ وَعَاتٍ ، وبِذَلِكَ تَتَحَقَّقُ لَكِ أَفْضَلُ أَمَانِيكِ » . الآن يَجِبُ أَنْ أَمْنِيكِ » . إبدَاء ثَلاثُ وَبَاتٍ ، وبِذَلِكَ تَتَحَقَّقُ لَكِ أَفْضَلُ أَمَانِيكِ » .



وابتَسَمت الحَسنَاءُ ذَاتُ الرِّدَاءِ الأَخْضِرِ وقَالَتْ: ﴿ هَيَّا . . أَخْبرِينَا أَيْتُهَا الْابَنَةُ الْعَزِيزَةُ ، إِنَنَى السَّيِّدَةُ الْعَجُوزُ الَّتِي أَعْطَيْتِهَا دِينَارِكِ الذَّهِبِيُّ الأَخِيرَ . أَخْبرِينَى بِرَغْبَتِكِ الأَولَى ﴾ . أَخْبرِينَى بِرَغْبَتِكِ الأُولَى ﴾ .

وفى بَادِئِ الأَمْرِ لَمْ تَستَطِعْ لِيْلِيَةُ أَنْ تَتَكَلَّمَ ، فَقَدْ عَقَدَتِ الدَّهْشَةُ لِسَانَهَا . وَلَكِنَّها صَاحَتْ أَخِيراً : « أَرْجُوكِ . . إِنَّ أُولَى رَغَباتى أَنْ تَعِيشَ جَدَّتِي الحَبِيبَةُ في مَنْزلٍ جَعِيلٍ ، بَدَلاً مِنْ كُوخِهَا الْقَدِيمِ الضَّيِّقِ المُظْلمِ المُتَهدِّمِ ».

وابتَسَمتِ الحُوريَّة ثانِيةً وقَالَتْ: «سأَلَبِّى طَلَبكِ فَوراً يا عَزيزَتى ، خَاصَّةً أَنْك بَدَلاً مِنْ أَنْ تُفكِّرِى فى نَفسِكِ ، تَذَكَّرْتِ جَدَّتكِ » .

ثُمَّ تَقَدَّمتِ المحَسنَاءُ ذَاتُ الرَّدَاءِ الأَزْرِقِ إِلَى الأَمَامِ وَقَالَتْ : « إِنَّنَى يَا لِبُلِبَةُ ، المَرْأَةُ الفَقِيرَةُ الَّتِي أَعْطَيْتِهَا دِينَارَكُ الذَّهبِيَّ الثَّانِي ، مَا الَّذِي تُرِيدينَ أَنْ أَقَدَّمَهُ إِلَيْكِ ؟ » .

قَالَتْ لِبْلِبَةُ الصَّغِيرَةُ: ﴿ أَرِيدُ أَنْ تَنَالَ جَدَّتَى كُلَّ شَى ۚ عَطْلُبُه ، وأَلاَّ تُعَانِيَ مِنَ الفَقْرِ بَقَيَّةَ حَيَاتِهَا ﴾ .

وقَالَتِ الحُورِيَّةُ الثَّانِيةُ : « وهٰذِه الأُمْنِيةُ أَيْضاً سَأَحَقَّقَها لَكِ يَا فَتاتى الصَّغِيرَة . فَقَدْ آثِرْتِ الآخَرِينَ عَلَى نَفْسِكِ » .

وجَاءَ الآنَ دَوْرُ الحُوريَّةِ ذَاتِ الرِّدَاءِ الوَرْدَىُّ الجَمِيلِ ، فَتَقَدَّمَتْ إِلَى



لِبْلِيَةَ ، وتَنَاوَلَتْ بَدَهَا ، وقَالَتْ لَهَا وهِى تَضْحَكُ فَى مَرَحٍ : وعَزيزَقَى لِبْلِيَة ، إِنَّ الصَّبِيَّةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي أَعْطَيْتِهَا أَوْلَ دَنَانِيرِكِ ثُرِيدُ أَنْ تَمنَحَكِ هِدَبَّةً مُكَافَأَةً إِنَّ الصَّبِيَّةَ الصَّغِيرَةِ مَلَا أَنْ يَلْكَ لَكَ عَلْفِكِ عَلَيْهَا . أَخْبِرينِي بِأَمْنِيتُكِ الأَّخِيرَةِ ، فَقَدْ كُنْتُ أَنَا تِلْكَ لَكَ عَلَيْهَا . أَخْبِرينِي بِأَمْنِيتُكِ الأَّخِيرَةِ ، فَقَدْ كُنْتُ أَنَا تِلْكَ الصَّبِيَّةِ ، .

انتظرت لِيلِبَهُ فَتْرَةً طُوبِلَةً قَبْلَ أَنْ تَتَكُلُّمَ ، ثُمُّ قَالَتْ أَخِيرًا في حَياءِ



شَادِيدٍ: ﴿ أَرِيدُ أَنْ أَجِدَ دِينَاراً ذَهَبِيا فَى حِذَانَى كُلِّ صَبَاحٍ طُوالَ حَبَاتِي ﴾ .
وصَفَّقتِ الحُورِيَّاتُ الثَّلاثُ بِأَيْدِينَ الجَلِيلَةِ فَى مَرَحٍ ، وهُنَّ يَصِحْنَ فَى الْحَجَابِ : ﴿ هَذِهِ أَمْنِيةٌ حَكِيمَةٌ ﴾ .

ثُمَّ قَالَتِ الْحُورِيَّةُ ذَاتُ الرِّدَاءِ الورْدِيِّ : ﴿ لَابُدُّ أَنْ أَحَقِّى لَكِ أَمنيَتكِ
يَا لِبُلِبَة ، لأَننِي وَاثِقَةً أَنْكِ لَنْ تُنفِق دَنَانِيرَكِ الذَّهَبِيَّةَ عَلَى نَفْسِكِ فَقَطْ ، بَلْ
عَلَى الْفُقَرَاءِ أَيْضًا ﴾ . ثُمَّ قَبَّلت وَجْتَتَى لِبُلِبَةً .

وفى اللَّحظَةِ التَّالِيةِ ، بَرَقَ وَميضٌ لامِعٌ مِنْ أَجْنِحَتهِنَّ ، اختفتِ الحُورِيَّاتُ النَّلاثُ عَلَى أَثْرِهِ ، تَاركات لِبْلِبَةَ المُخْلِصَة فى المَطَبَخِ ، وهي فى أَشَدُّ حَالاَتِ الدَّهْشَةِ مِمَّا رَأْتُ.

كَانَ اليَومُ التَّالَى أَسْعَدَ أَيَّامِ حَيَّاةً لِبُلِبَةً . لَقَدْ وَجَدَتْ عِنْدَمَا استيقَظَتْ وينَاراً ذَهَبيًا يَلْمعُ في حِذَائِهَا ، فَقَالَتْ لِنَفْسِهَا في ابْتِهَاجٍ : « إذَنْ فَقَدْ تَحقَّقَتْ واحِدَةً مِنَ الأَمَانِي . . . . »

وخِلاَلَ النَّهَارِ، سَمَحَتْ لَهَا سَيْدَتُهَا بِالذَّهَابِ لِرُوْيَةِ جَدَّتِهَا . وسُرعانَ مَا رَحَلَتْ وقَدْ امتَلاَّتْ بَهْجَةً وسُرُوراً.

ولَكَنْ عِنْدَمَا اقتَرَبَتْ مِن المَكَانِ الَّذِي اعتَادَتْ أَنْ تَجِدَ فِيهِ كُوخَ جَدَّتِهَا ، تَوقَّفَتْ فَجَأَةً وقَدْ غَمَرتْهَا الدَّهْشَةُ : فَبدَلاً مِنْ أَنْ تُشَاهِدَ الكُوخَ التَّبيَعَ بِحَوائِطِهِ المُتَهَالِكَةِ ، رَأَتْ مَنْزِلاً أَنيقاً جَمِيلاً مُكَوناً مِنْ طَابِقَينِ ، قَدْ

أَحَاطَتْ بِهِ حَدِيقَةٌ غَنَاءُ مُزْدَانَةٌ بِالأَشْجَارِ المُورِقَةِ الخَضْرَاءِ ، ورُصَّتْ عَلَى نَوافِذِهِ أَصُصَّ بَدِيعَةٌ لَطِيفَةُ الشَّكْلِ ، مَمْلُوءَةٌ بِالْورودِ ذَاتِ الرَّائِحَةِ الذَّكَيَّةِ . وهُنَاكَ وَجَدَتْ جَدَّتِهَا تَنتَظِرُهَا وَاقِفَةٌ عَلَى بَابِ الْمَنْزِلِ ، مُرْتَدِيَةً ثُوبًا جَدِيداً جَمِيلاً .

ومَا إِنْ شَاهَدتِ الجَدَّةُ لِبْلِبَةَ ، حَتَّى أَطْلَقَتْ صَيْحَةً وهَتَفَتْ : « لِبْلِبَة . . . ! ! لِبْلِبَة . . . ! ! انْظرِى هَذَا المَنْزِلَ الَّذِي أَعْطَنَهُ إِيَّاىَ الْحُورِيَّاتُ أَخِيرًا ! إِنَّهُ بِفَصْلِ إِخْلاصِكِ وَصَفَاء قَلْبِكِ » .

لَقَدْ تَحَقَّقَتُ أَمْنيَةً لِبْلِبَةَ الأُولَى ، وقَادَتْهَا جَدَّتُهَا دَاخِلَ المَنْزِلِ وأَرَثْهَا كُلَّ شَيء ، وقَدْ بَدَا عَلَيْهَا الفَخْرُ والرِّضَا .

كَانَ هُنَاكَ بِسَاطٌ جَمِيلٌ يُغَطِّى الأَرْضَ ، وعِدَّة مَقَاعِدَ أَنِيقَةٍ مُرِيحةٍ ، ومنضَدةٌ دَقِيقَةُ الصَّنْعِ ، كَذَٰلِكَ شَاهَدَتْ كَمَّيَّاتٍ مِن كُلِّ أَنُواعِ الطَّعَامِ الجَيِّدِ فَى مَخْزَنِ الأَطْعِمَةِ . الجَيِّدِ فَى مَخْزَنِ الأَطْعِمَةِ .

وفى الطَّابَقِ التَّالَى شَاهَدَتْ لِبُلِبَةُ غُرْفَتَيْنِ جَمِيلَتَيْنِ للنَّومِ ، بِكُلِّ مِنْهُا سَرِيرٌ أَبِيضُ فَصَاحَتْ : ﴿ الآنَ أَستَطِيعُ أَنْ أَعِيشَ هُنَا عَلَى الدَّوامِ يَا جَدَّتَى العَزِيزَة , لَقَدْ أَصْبَحَ لَدَيْكِ كُلُّ مَا تَحْتَاجِينَ إليه ، كَمَا أَنَّنَى سَأَحْصَلُ عَلَى العَزِيزَة , لَقَدْ أَصْبَحَ لَدَيْكِ كُلُّ مَا تَحْتَاجِينَ إليه ، كَمَا أَنَّنَى سَأَحْصَلُ عَلَى العَزِيزَة , لَقَدْ أَصْبَحَ لَدَيْكِ كُلُّ مَا تَحْتَاجِينَ إليه ، كَمَا أَنَّنَى سَأَحْصَلُ عَلَى العَزِيزَة , لَقَدْ أَصْبَحَ لَدَيْكِ كُلُّ مَا تَحْتَاجِينَ إليه ، كَمَا أَنَّنَى سَأَحْصَلُ عَلَى دِينَارٍ ذَهَبِى كُلُ صَبَاحٍ ، وبِذَلِكَ يَكُونُ لَدْينَا مَا يَكْفِينَا حَقًّا » .



وهَكَذَا أَصْبَحَتْ لِبُلِبَةُ فَى غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى العَمَلَ مَعَ نَاعِسَةَ وَجَمِيلَةَ ، وَتَرَكَتْ مَنْوِلَ السَّيِّدُ والسَّيِّدَةِ بَعْدَ أَنْ حَصَلَتْ مِنْهُا عَلَى مُكَافَأَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَتَرَكَتْ مَنْوِلَ السَّيِّدُ والسَّيِّدَةِ بَعْدَ أَنْ حَصَلَتْ مِنْهُا عَلَى مُكَافَأَةٍ كَبِيرَةٍ ، وَرَحَبَتُ لِعَيْشَ فَى المُنزِلِ الأَبيضِ الصَّغِيرِ ، حَيْثُ تُعْنَى بِشُنُونِ جَدَّتِهَا . وعَاشَتْ هَى وَجَدِّتُهَا فَى سَعَادَةٍ مُتَّصَلَةٍ دائِمَةٍ .

أُمَّا نَاعِسَةُ وجَمِيلَةً ، فَقَدْ وَجَدَتَا أَنَّ العَمَل أَصْبَحَ شَديدَ المَشَقَّةِ عَلَيهما عِنْدَمَا تَرَكَتْهُمَا لِبْلِبَةُ الصَّغِيرَةُ ، الَّتِي كَانَتْ تَقُومُ بِالقِسْطِ الأَكْبِرِ مِنَ الْعَمَلِ . عِنْدَمَا تَرَكَتْهُمَا لِبْلِبَةُ الصَّغِيرَةُ ، الَّتِي كَانَتْ تَقُومُ بِالقِسْطِ الأَكْبِرِ مِنَ الْعَمَلِ . وَلَكِنَّ ضَرْباتِ وَوَخْزَاتِ الحُوريَّاتِ قَدْ عَلَّمَتْهُمَا دَرْسًا لَنْ تَنْسَياهُ ، فَلَمْ تَعُودًا إِلَى كَسَلِهمَا مَرَّةً أُخرَى .



## أسئلة في القصة

- اذكر وجه الشبه ، اذكر وجه الشبه ، اذكر وجه الشبه ، وموضع الاختلاف .
- ٢ كيف كانت لِبْلبة سبباً فى عدم طرد ناعسة وجميلة من خدمة سيدتهن ؟
  - ٣ اذكر أهم الصفات التي ميّزت لبلبة عن زميلتيها.
    - ٤ -- ماذا كانت أماني لبلبة الصغيرة في الحياة ؟
  - ٥ -- من التي قامت بأكبر نصيب من العمل يوم الوليمة ؟
    - ٣ -- ماذا حدث للفتيات الثلاث ليلة الوليمة ؟ .
- ٧ -- « أنا واثقة أن الحوريات قدكافأت لبلبة الصغيرة » . . من قالت هذه
   العبارة ؟ ومتى قالتها ؟

- ٨ -- لمن أعطت لبلبة دينارها الأول؟ ولماذا أعطته؟
- ٩ كيف استقبلت زميلتا لبلبة خبر إنفاقها دينارها الأول ؟
  - ١٠ كيف أنفقت لبلبة دينارها الثاني ؟
- ١١ -- « إننى لا أملك فَلْساً واحداً فى هذه الدنيا يا صغيرتى » . من قالت هذه العبارة ؟ ولمن قالتها ؟
- ١٢ -- ماذا حدث عندما منحت لبلبة دينارها الثالث السيدة الطاعنة في السن ؟
  - ١٣ -- ماذا كانت أولى رغبات لبلبة من الحوريات؟ )
- ١٤ -- « أود أن تنال جدتى كل شىء تطلبه » . لمن قالت لبلبة هذه العبارة ؟
  - ١٥ -- كيف تحققت أولى أمانى لبلبة ؟
  - ١٦ ما الذي تستفيده من هذه القصة ؟
  - ١٧ اكتب ملخصاً لهذه القصة في ثلاث صفحات من إنشائك.